

مَنْ منا لا يعرف (عمر بن الخطاب) ، الخليفة العادل الذي أعزُّ اللَّهُ بِهِ الإسلام ، وأيَّدُ بِهِ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ لقد كان لـ (عمر ) على دور عظيم في تاريخ الإسلام ، وكانَ إسلامُهُ نصرًا حقيقيًّا للمسلمينَ ، حتى إنَّ الرسول عَنْ قال :

-جاءني (جبريل) حين أسلم (عمر) رحمهُ اللَّهُ فقال لي : تباشرت الملائكة بإسلام (عُمر) ، و (عمر) سراجُ أهل الجنة . وبينما كان النبيُّ على مع بعض أصحابه في بيت

منْ بيوت المدينة ، إذْ طرقَ رجلٌ البابُ ، فقالَ النبيُّ لرجل من أصحابه: \_افتح لهُ وبشُرْهُ بالجنة .

ففتح الرجلُ الباب ، فإذا هو بـ (أبي بكر الصديق) ، فبشُّرهُ بِما قالَ رسولُ اللَّه عَنْ فحمدَ اللَّهُ ، ثم طُوقَ

رجل آخرُ البابَ ، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : -افتح له وبشّره بالجنة .

ففتح الرجل الباب فإذا هو به (عمر بن الخطاب)



## الحد الدال العالم العا

فى الله دومه دلم ، و كان الرسول في يعرف فصله ومكانته ، وكم عُنى أن تكون بينه وبين (عمر بن الخطاب) مصاهرة ونسب ، كما بينه وبين صاحبه (أبي يكو) ، لك تتهمة الدواط ، وتقدي المالات ، دورا

لكي تتعمق الروابطُ ، وتقوى الصلاتُ بينهما ... وكانَّ ما تمنِّي ، فقد أصبحتُ (حفصةُ بنتُ عمرَ) زوجةُ للنبيَّ قِيُّ وأَمَّا للمؤمنينَ ، وأصبحَ أبوها يزهُو

بهذا القُرْبِ وبهذه الصاهرة ، ولا يتوقفُ لسانُهُ عن شكرِ الله على ذلكَ . . لقد كانت (حفصةُ) زوجةُ للصحابيُ الجليلِ

لقد كأنت (حفصة) زوجة للصحابي الجليل (خنيس بن حذافة)، واشترك هذا الصحابي في غنة قد وقاتا قتال الأطالحة لو أده من

غزوة بدر وقاتل قتال الأبطال حتى استُشْهدَ في سبيل الله ، وأصبحت (حفصةً) في يوم وليلة أرملة

وهي في ريعانِ شبابِهَا .

الكالة إلى العالم عمال العالم الله إلى الطالعة وتألم (عمرُ بنُ الخطابِ) ألمًا شديدًا ، وحزنَ منْ

وريم وحمد بن احتساب النف الشاهنة عشرة من الم أجل ابنته التي ارتدت السواد في الثامنة عشرة من عمرها ... ومرت بعض الشهور ، و (حفصةً) في ببتها حزينة تبكي زوجها عرارة ، وفكر (عمر بن الخطاب)



الملك القرارة (1919 العصار الملك القرارة (1919) القا حياتها فلم يجدُّ سوى تزويجها من رجل يرضى دينهُ وخلقهُ .

ولم يتردد (عمر) طويلا، فقد دهب إلى (أبي بكر) ، وعرض عليه الزواج مس ابنته ، لكن (أبا بكر) واساه مواساة جميلة ، ولم يُجب (عمر) إلى ما يطلبه ،

وسكت (ابر بكر) فعرف (عمر) انه لا يرغب في الزواج من استد . ومضى (عمر) إلى (عنمان بن عفان) ، وكانت زوجته (وقية بنت محمد) تلك قد ماتت ، فعرض عليد الزواج من ابنته (حضمة ) ، وتوقع (عمر) إن

يوافق (عشمان) على الفور ، لكنَّ (عشمان) قال

ل (عمر): -ما أرغي في الزواج اليوم. كان عمر) يبحث عن السعادة لاينته التي فقدت زوجها ومؤنس وحانها، وهي لا تزال في عمر الزهور ، ولذلك فقد التمس ذلك في المؤمن النقي

والرجل الصالح ، الذي يخشى الله ويتقيه ، لكنُ شيئا من ذلك لم يتم . [6] الدارة إلا إلا المسالة الذارة إلا المسالة المسا لمْ يكن عيبًا أنْ يبحثَ الأبُ لابنته عن زوج صالح ويحميها ، فقد فعل ذلك (شعيب ) الم عرض على ( موسى ) الله الزواج من إحدى قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى أَ علَىَ أَنْ تَأْجُرَني ثَمَاني حجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَه

عندكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ من الصَّالحين ﴾ [سورة القصص: ٢٧] وقد اقتدی (عمر بن الخطاب) بر شعب علیه والتزم بما يدعُو إليه الإسلام ، ولكنه لم يعرف سببًا حقيقيًّا لرفض ( أبي بكر ) و ( عثمانً ) الزواج من ابنته ، التي يتحدثُ الناسُ عنْ ورَعها وتقواها وعبادتها . ولم يبق (عمر بن الخطاب) يفكر في هذا الأمر طويلا ، فقد قرر أن يذهب إلى رسول الله على ويشكو صاحبيه . . وكانت المفاجأةُ ، حيثُ ابتسم الرسولُ عَلَيْ وهو يسمع لـ (عمر) ، ولما انتهى من حديثه ، قال ﷺ : ويتزوّج (عثمان ) من هي خير من (حفصة ) .

\_یتزوج (حفصة ) من هو خیر من (عفصات ) . ویتزوج (عثمان ) من هی خیر من (دفقصة ) . واخف ( عمر ) ﷺ : یتزوج (حفصة ) من هو خیر من ( عثمان ) ﷺ : پتزوج الرسول ﷺ ؟ إذه فإنها السمادة لدرعمر ) پتزوجها الرسول ﷺ والآخرة ، فأى كرم وأى فضل الراحف كرم وأى فضل

أكبر من أن يتزوج نبي الله على بهذه الأرملة !! إنه

خُلقٌ لا يصدرُ إلا عن نبيُ الرحمةِ ورسولِ المجبةِ . - المالية المالية - المالية المالية المالية المالية المالية وخرج ( عمرُ بنُ الخطاب ) من عند رسول الله عليه متهللاً ويكادُ يطيرُ من الفرحة ، بعد أنْ أكرمهُ الله عصاه قرس ل اللَّه عَنْ ، هذه المصاهرة التي ستكون سببًا قويًا في تدعيم أواصر الصداقة والحبة بين ( عمر بن الخطاب ) وبين سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه). ولقي (أبوبكر) (عم لُ اللَّه ﷺ قد

الملك القالة القالم الملك القالة القالة القالة القالة القالة القالة على هذا التشريف وقلة : التشريف وقال له معتذراً عن موقفة : - لا تجدد على يا (عيدر) : ولا يكن في نفسك

شيءٌ ، فإنَّ رسول اللَّه ﷺ ذكر (حفصة ) ، فلم أكن لأفشى سرَّ رسول اللَّه ﷺ ، ولو تركها لتزوجتُها . وأنستِ الفرحةُ (عمر ) كل شيءِ ، وقال لصاحبه :

وأنست الفرحة (عمر) كل شيء، وقال لصاحيه: -لاعليك يا (أبا يكر). ثم رجع إلى ابنته ليبشرمًا بهذه البشرى، والأول مرة منذ مات زوجها تعرف (حفصة) السعادة،

مورد منه عام ووجها نعرف (عضف ) السعادة ، ولم تصدق ( حضف ) نفسها ، وكاد يُغذني عليها أمام هول الفاجاة : أحمّا ستصبح زوجة لوسول الله تخل وتكون أما للموامين كما كالت ( خديجة رضى الله عنها ) ، وبكون مثلها مثل ( عائشة بنت الصديق ) ، التر بتحدث

وتكون أما للطومين كما كانت ( خليجة وضى الله عبها ) . ويحونُ مُطلها مثل ( عائشة بست الصديق ) ، التي يتحدُثُ الساسُ بحبُ وسول الله تنجُّ لها ؟ ولم تستخوق ( حفضةً ) طويلاً في الشفكير في هذا الحليم المراتع ، فقد تحول إلى واقع بعد أن وقيها

أبومًا للرسولِ ﷺ في السنةِ الشالشة للهجرة ، كالة الواركا الوسما الماكالة الواركا إله



## لـ (حفصة ) خيراً من (عثمان ) ، وكانت ( أم كلثوم )

بنتُ رسول الله عَلَى لـ ( عثمان ) ، خيراً من حفصة ! وتزوَّجُ الرسولُ عَلَيْ من (حفصةً ) ، ورأى المسلمون في هذا الزواج تكريًا لـ (عمرَ بن الخطاب ) ، حيثُ أنعمَ اللَّهُ عليه بهذه الصلة من رسول اللَّه عَلَى ، كما أنعم على صاحبه (أبي بكر الصديق) من قبل، حيثُ تزوَّج الرسولُ عَلَيْهِ مِنَ ابنته بوحْي منَ اللَّه لحكمة لا يعلمُها إلا اللهُ.

كما كان في زواج الرسول الله من (حفصة ) تكريم لها وتشريفٌ ورفعةٌ لشأنها حيثُ صارتٌ ( حفصةُ ) كان هذا الزواجُ إضافة إلى بيت النبوّة ، فقد قامت

من أمهات المؤمنين . (حفصة ) بواجبها تجاه رسول الله على أكمل وجه ، فقد كان النبي على يقضي أكثر وقته في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام ، وتعليم الصحابة أصولَ الشريعة ، وكانت زوجاتُ النبيُّ الطاهراتُ

يعملنَ على راحته ويساعدنه في هذا العمل المضنى

الشاقُّ ، حيثُ كنَّ يحفظْنَ ما يقولهُ ، ويشرحْنَهُ للناس وكانت كل زوجة تقوم بذلك على خير وجه فتنقل للمسلمين تعاليم الرسول على ووصاياه وخاصة ما يتعلق بفقه المرأة وما يتصل بأحكام النساء ، ولم تكن كلُّ هذه الأشساء هم الحكمةُ الوحيدةُ من زواج النبيِّ عَلَيْ ، فقدْ أرادَ اللَّهُ (تعالَم)

أَنْ يربِّي المسلمينَ تربيةً فعليةً وعمليةً ، على ضوء ما يحدثُ في بيت رسول اللَّه ﷺ .

فقد حفلَ بيتُهُ بالعديد من الأحداث ، هذه الأحداث صنعها بشر وكانوا هم أبطالها ، وقد تضمنت هذه الأحداثُ الصوابَ والخطأ ، كما ظهرَ منْ خلالها منهجُ

السماء في معالجة هذه الأحداث ، ومن ثُم يرى المسلمون التجربة بصوابها وخطئها وطريقة معالجتها ، فيسيرون في حياتهم وفقها . وها هي ذي مواقف (حفصة ) تؤكّد لنا ذلك ،

فقد كان في طبعها حدَّة بعض الشيء ، وكانت م تراجعُ الرسولُ عَلَيْ في كثير مما يقولُهُ ، وكانَ ذلك يُغضبُ النبيُّ عَلِيهِ ويؤذيه . وما إنْ علم أبوها بذلك حتى أسرع إليها وسألها

\_أحقًّا ما سمعت أنك تواجعين رسولَ اللَّه علي ؟ فلم تنكر (حفصة ) وقالت :

\_نعم ، إنه حق .

فزجرها (عمر) قائلاً: - تعلمينَ أنَّى أحذرُك عقوبةَ الله وغضب رسوله ،  ا بنيلة إلا إنا إنا إلا همتا القال الذا إلا الذا التا التا التا التستا لا بنيلة لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب وسول الله يخف إياماً ، والله لقد علمت أن رسول الله يخف لا يحبُك ، ولولا أنا لطلقك . والله تفع الله يقوم من قسوة كلام (عمر) ، إلا أنه كان يقوم بواجبه كمؤمن حريص على إرضاء الله ورسوله ، وكوالد يقوم بدوره في توجه أبنته وإرضادها لكي تقوم بواجبها نعو زوجها وتحرص على إرضاة بائ ثمن .

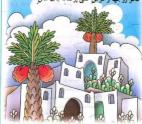

15

## الك الدارا ( عسر بن الخطاب ) يضع الخقيقة أمام وكان ( عسر بن الخطاب ) يضع الخقيقة أمام عيني ابنته ، فإذا كانت ( عائشة رضي الله عنها ) لها أسلوبها وطريقتها في التعامل مع رسول الله تشي ،

فَلا يَجِبُ أَنْ تَقَلَدُهَا ( حَفَصَةً ) ، لَأَنْ مُكَانَةً ( عَائشَةً ) في قلب النبي ﷺ أكبر من كلّ مكانة ، ومكانة ، أبيها عند النبي ﷺ أكبرُ من مكانة سائر الصحابة ،

أبيها عند النبي تلك أكبر من مكانة سائر الصحابة ، لللك كنان (عمر ) ينصح ابنت بعدم التشب يدر عائشة رضي الله عنها) ، ويقول لها : مأين أنت من (عائشة ) ، وإين أبوك من أبيها ؟

ر الاستخدام المنطقة عن ويقول لهم. ويقول لهم. والمنطقة عن أليها ؟ وأن ألوك من أليها ؟ وكان ألوك من أليها ؟ ورقار المنطقة المنط

( تَمَّتْ ) الكتابالقادم فصة بنت عمرين الخطاب (٢)

(سيدة حفظت المصحف)

رفم الإيماع ١٠٠٠/٢٠٥١ رفيم الدولي ١٠ ـ ١٣٨٠ ـ ١٦٦ ـ ١٧٧